

2271.491.3835 Ibn Taymīyah Su'āl fī Yazīd DATE ISSUED TO 2271.491.3835 Ibn Taymīyah Su'āl fī Yazīd DATE ISSUED TO DATE DUE DATE ISSUED DATE ISSUED DATE DUE



JAR-6236. Ihn teymiyah,

## مظبوعات المجمع الهب لمقالب زيي بدمشق



## سؤال في يزيد بن معاوية

لشيخ الأسلام ابن تيمية ( القرن الثامن الهجري )

> نعفيق الدكتورصلاح الدين المنجد

سليلة من مجـــــلة المجمع العلمي العربي الجزء ٣ و ٤ من المجلد ٣٨

> رهشق ۱۳۸۳ ه= ۱۹۹۳ م



Ibn Taymiyah, Ahmad

مظبوعات المجيع الهائيات المستربي بدمشق



الله في يزيد بن معاوية عاوية

لشيخ الإسلام ابن تيمية ( القرن الثامن الهجري )

> نعنيق الدكتورصلاخ لدين للنجد

سليلة من مجلة المجمع العلمي العربي الجزء ٣ و ٤ من المجلد ٣٨

> رمشق ۱۳۸۳ ه= ۱۹۹۲ م

2271 · 491 . 3835

2-14-66 PL-430



كان الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أحد الذين توكوا في التاريخ الإسلامي آثاراً عميقة ، فالحوادث المؤلمة التي 'فدر أن تجري في أبّامه ، على أيدي 'قو اده ، رافقها طمن شديد عليه لدى فئة من الفئات الإسلامية ، فدفعت طائفة ثانية الى التعصب له وتعظيمه تعظيماً بلغ الغلو . وما زالت الفئتان مختلفتين ، واتخذ أهل السنّة طريقاً وسطاً ، فذكروا محامد الرجل ولم يغفلوا عن مساوئه ، لكنهم لم 'يغالوا في الحق ولا في الباطل .

وكانت الأسئلة عن يزيد تتردد في القرن الثامن الهجري أيضًا • فو مجه الى شيخ الإسلام ابن تبية سؤال سألوا فيه : هل كان يزيد يُمد في الصحابة ، وما حكم من بعتقد أنه كان صحابيًا أو نبيًا • فأجاب ابن تبية جوابًا مستفيضًا شافيًا ، عرض فيه حوادث التاريخ الإسلامي من وفاة الرسول ، صلوات الله عليه ، إلى أن تولى يزيد الخلافة •

عثرنا على جواب شيخ الإسلام هذا في مكتبة جامعة برنستن بالولايات المتحدة (مجموعة يهودا) ضمن مجموع مخطوط ٤ كان من قبل في دمشق ٤ وملكه العالم الدمشقي الشيخ عبد السلام الشطي المتوفى سنة ١٢٩٥ه . فرأينا نشره لانه

يتملَّق بخليفة أموي دمشقي ، ولا ثنه ينير جوانب من التاريخ الاوسلامي في إحاطة شاملة ، وعرض واضح هادي .

لم يذكر ابن قيِّم الجوزية هذه الرسالة في مؤلفات ابن تيمية ، بل ذكر له رسالة ثانية اسمها (رسالة في أمر يزيد هل 'يسَبُّ أم لا ؟) (١) . وما ندري هل كانت الرسالتان شيئًا واحداً ، فأثبت ابن قيم الجوزية الاسم مختلفاً عما هو في رسالتنا .

ولم نجد في مختصر الفتاوى المصرية (٢) اقتباسًا ما من رسالتنا هذه · بما يدلّ على أنها لم تنشر وتعرف من قبل · وكم اشيخ الاوسلام من رسائل ما تزال مدفونة لم يكشف عنها ولم تنشر ·

ويظهر مما ورد في آخر الرسالة أنها قوبلت على الا صل الذي نقلت منه - وهذا مما يدعو الى الاطمئنان الى النص -

وها هي ذي الرسالة :



<sup>(</sup>١) انظر : مؤلفات ابن تيمية (تحفيقنا ) ، رقم ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : البعلي ، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية . باشراف عبد الحجيد سليم وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي ( الفاهرة ، ١٩٤٩ ) .

## سؤال في يزيد بن معاوية

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله

في نوبة أحقر الورى عبد السلام ابن المرحوم الشيخ عبد الرحمان الشطي الحنبلي عفى عنه سنة ١٢٨٠

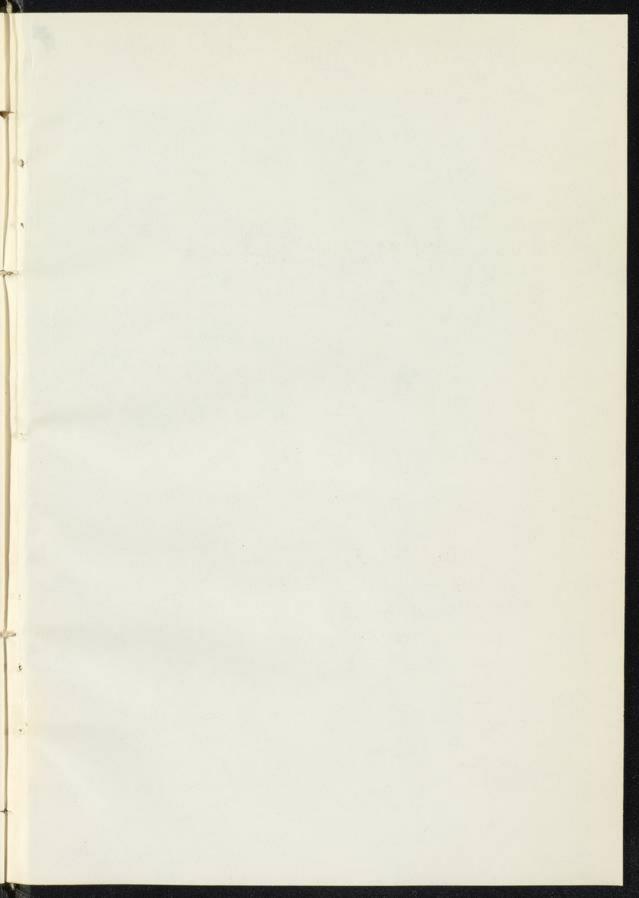

## بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين

سئل شيخ الارسلام الارمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيميــة رضي الله عنه :

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في يزيد بن معاوية عل كان صحابيًا ? وما حكم ُ مَن ْ يعتقد ُ أنه [كان] صحابيًا أو أنه كان نبيًا ? وهل في الصحابة مَن ْ اسمه يزيد ?

فأجاب رضي الله عنه فقال :

الحد لله رب العالمين

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي تولى على المسلمين بعد أبيه معاوية ابن أبي سفيان لم يكن من الصحابة ، واكن عمه يزيد بن أبي سفيات من الصحابة ، فإن ابا سفيان بن حرب كات له عدة أولاد : منهم يزيد بن أبي سفيان ، ومنهم أم حبيبة أم المؤمنين (۱) ومنهم أم حبيبة أم المؤمنين (۱) تزوجها رسول الله عليه ، وكانت قد آمنت قبل أبيها وأخويها ، وهاجرت مع زوجها الى الحبيبة ، ثم خلت من زوجها (۱) ، فطبها النبي عليه ، وكانت من زوجها (۱) ، فطبها النبي عليه ، فطبها النبي عليه ، ونادي عليه ، فالله المجادي من النبي عليه ، وأحدق النجادي صداقها عن النبي عليه ،

<sup>(</sup>١) توفي معاوية سنة ٦٠ ه .

<sup>(</sup>٢) توفيت سنة ٤٤ ه. واسمها رملة ( الاستيماب. ط البجاوي ، ٤ – ١٨٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) افتتن زوجها 'عبيد الله بن جحش الأسدي وتنصر بالحبشة ، ومات نصرانياً وأبت أم حبيبة أن تتنصر (الاستيماب ٤ ــ ١٨٤٤) .

 <sup>(</sup>٤) لعل الصحيح زوجه إياها . وفي الاستيماب « وعقد عليها خالد بن سعيد بن العاس »
 فهو الذي تولى العقد على قول .

وزوجة أبي سُفيان هند بنت عتبة بن ربيعة .

فلا كان عام وَتُع مكة أسلم أبو سفيان وامرأتُه وأولاده ،

مليو وأسلم سائر ووساء قريش مثل سُهيَيْل بن عمرو (١١)،
والحارث بن هشام أخي أبي جهل بن هشام (١١) ،

والحارث بن هشام أخي أبي جهل بن هشام (١١) ،

موالي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (١٦) ( ١ ب ) وهو ابن عم النبي عليه ،
وغير هؤلاه . .

وأسلم أيضًا عكثومة بن أبي جهل (\*) ، وصَفُوان بن أمية ، وغير هما . وهؤلاء كانرا سادات قريش وأكبر هم بعد الذين أفنلوا منهم ببد ر (°) ، وكانوا قبل ذلك كُفَّاراً المحاربين لله ورسوله ، قد قاتلوه يوم أحد ويوم الأحزاب ، ثم لما فتح الذي عَلِيَة ،كة مَنَّ عليهم وأطلقهم فسمُوا الطلقاء (١) .

<sup>(</sup>١) سهبل بن عمرو بن عبد شمس . أحد أشراف قريش وساداتهم في الجاهلية . توفي يوم البرموك أو بعد في طاعون عمواس (الاستيماب ٢ ؛ ١٧٢ . ط. البجاوي ) . (٢) الحارث بن هشام بن المغيرة الفرشي . من كبار قريش . مات سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس (الاستيماب ١ : ٣٠١) .

<sup>. (</sup>٣) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطاب الفرشي . أخو رسول الله من الرضاع . كان من الشعراء المطبوعين ، وكان هجا الرسول . ثم حسن اسلامه . توفي سنة أبراً المستعمل عنه ١٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) عكرمة بن أبي جهل ، من فرسان قريش . وفي الاستيماب أنه أسلم بعد الفتح سنة ثمّان . 'قنل فى فتوح الشام : يوم البرموك ، أو يوم أجنادين أو يوم مرج الصُفَرَّر وكان سنة ثلاث عشرة (الاستيماب ٣: ١٠٨٧) .

<sup>(</sup>م) صفوان بن أمية بن خلف المُلِمَحي ، من سادات قريش ، وفي الاستيماب أنه عرب يوم الفتح ، وكان اسلامه بعد ذلك ، مات بمكة سنة اثنتين وأربعين . ( الاستيماب ٢ : ٧١٨) .

<sup>(</sup>٦) ينبِّين من رواية الاستيماب أن عكرمة وصفوان أسلما بعد يوم الفتح .

وكان قد أخذ بعضادتي البيت فقال : ماذا أنتم قائلون ? قالوا : نقولُ : أخ كريم وابنُ عم كريم ،

قال : إِنِّي قائل اَكُمُ مَا قال يُوصف لا خوته : ﴿ لَا تَشْرَ بِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفَرُ اللهُ ۗ الْكُم ، وهو أرحم ُ الراحمين ﴾ (١) .

وكان إسلامُ أبي سفيان قبل دخول النبي عَلَيْظَةٍ مَكَةً بَرِ الظهرات (١٠٠٠ وهرب منه عِكْرَمَةً (١٠٠ عُنينًا وهرب منه عِكْرَمَةً (١٠٠ غُرينًا وهرب منه عِكْرَمَةً (١٠٠ غُرينًا وهركَ مُنْ أُسلوا بعد ذلك • كَفَيَّاد ، ثمُ أَسلوا بعد ذلك •

وعامة مؤلاء الذين أسلوا عام الفتح حسن إسلامهم ، مثل سهميال بن عمرو ، ومثل عكر صة بن أبي سفيان ، ومثل الحارث بن مشام ، ومثل أبي سفيان ، ومثل الحارث بن هشام ، ومثل أبي سفيان بن الحارث و فإن هؤلاء صاروا من خيار المسلمين فلما توفي رسول الله علي واستخلف أبو بكر وقام بجهاد المرتدين والكافرين أمس الأمراء لقتال النصاري ( ٢ آ) بالشام و قتح الشام ، فكان من أمسره يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية وعم يزيد الذي تولتي الملك ، وأمس خالة بن الوليد (٤ ) ، وأمس عمر و بن العاص (٥) ، وأمس شركمبيل بن حسنة (١) ، وهؤلاء كلهم من الصحابة .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، ٩٢ ، الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الذي في الاستيماب (٤: ١٦٧٨) والاصابة (٢: ١٧٢. ط. التجارية) وغيرهما من كتب الصحابة أنه أسلم بمكة يوم الفتح. وانظر مادة «أبو سفيان ابن حرب» لنا في دائرة معارف البستاني الجديدة. ومَنَّ الظهران موضع على مرحلة من مكة على ما ذكره ياقوت (مادة مَنَّ).

<sup>(</sup>٣) في الاستيماب أنه هرب إلى اليمن .

<sup>(</sup>٤) توفي سنة احدى وعشرين . (الاستيعاب ٢: ٣٠٠) .

<sup>(</sup>ه) توفي بمصر سنة ثلاث وأربين على الأصح. ( الاستيماب ٣ : ١١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) توفي بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة ( الاستيعاب ٢ : ٦٩٨ ) .

ومشى أبو بكر الصديق في ركاب يزيد بن أبي سفيان ووصاه بوصية معروفة عند العلماء ذكرها مالك والشافعي وأحمد بين حنبل وأبو حنيفة وغيرهم ، واعتمد عليها العلماء في الجهاد .

فني «الموطأ » (١) عن يحبى بن سعيد أن أبا بكر الصدّ بق بعث جيوشا الى الشام ، فخرج معه يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع . فزعموا أنَّ يزيد قال لا بي بكر :

إماً أن تركب وإما أن أنزل

فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ٍ وما أنا براكب ِ • إني أحتسب 'خطاي هذه في سبيل الله •

ثم قال : إنك ستجد ُ قوماً حَبَسُوا أنفسهم لله ٤ وَلَدَرَ هُمْ وَمَا زَعُوا انهم حبسوا أنفسهم له ٠ وستجد ُ قوماً خَضُوا عن أوساط رؤوسهم ٤ فاضرب ما فَحَصُوا عنه بالسيف ٠ وإنّي موصيك بعشر ي: لا تقنان امراة ٤ ولا صبيًّا ٤ ولا كبيراً هرما ، ولا تقلمن شجراً مثمراً ، ولا تخربن عامراً ٤ ولا تعقرن شاة ٤ ولا بهيراً ٤ إلا لماكلة ، ولا تحرقن نخلا ولا إتفرقته ، ولا تجربن ولا تفالُ (١) .

وذكر وصية أخرى :

ويزبد هذا الذي أصّره الصدّبقُ وكان من الصحابة هو عند المسلمين من خيار المسلمين من أبيه أبي سفيان خيار المسلمين خير من أبيه أبي سفيان (٢ ب) ومن أخيه معاوية .

<sup>(</sup>١) انظر الموطاً .

<sup>(</sup>٢) قارن هذا بما أورده الحافظ ابن عساكر في تاريخه . (تاريخ دمشق ١ : ٤٠٤ وما بعدها : نشرتنا ) فتم روايات أكثر سمة وأكل .

فلا فتح المسلموت بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وُتوفي أبو بكر واستُخلِفَ ُعمر ، كان أبو ُعبيدة بن الجرّاح ويزيد ُ بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، وشُرَحْبيل ُ بن حَسَمَة نُوابًا لعمر بن الخطاب على الشام .

وكان الشام أربعة أرباع :

الربع ُ الواحد ربع ُ فلسطين : وهو بيت ُ المقدس الى نهر الأردُنَ الذي يقال له الشريعة ُ •

والربعُ الثاني : ربعُ الأُردُنُ وهو من الشريعة الى نواحي عَجْلوت الى أعمال دمشق •

والربعُ الثالث : دمشق •

والربعُ الرابع : حمص .

وكانت سينس وأرض الشمال من أعمال حمص ٠

ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جُمل الشام خمسة أجناد ٤ وجُمات قينــُــُـرين والعواصمُ أحدَ الأخماس (١) .

وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها الى صيئس وغيرها ، وفتحوا قبرص . كان معاوية ُ قد فقها في خلافة عثمان بن عقاً ف ، وكان النبي عَلَيْكُهُ قد أخبر بغزوات البحر ، وأخبر أم حرام بنت ملحات (" أنها تكون فيهم (كذا) ، فكان كما أخبر به النبي عَلَيْكُهُ .

<sup>(</sup>١) انظر عن الأجناد ما ذكره ياقوت . ( مادة : أجناد ) .

 <sup>(</sup>۲) كانت زوج 'عبادة بن الصامت . صحابيّة كان الرسولُ 'يكرمها . مانت في قبرس
 (۱۷ الاستيماب ٤ : ۱۹۳۱ ) .

فلا كان في أثناء خلافة عمر بن الحطاب مات في خلافته أبو عبيدة بن الجرّاح (١) ، ومات أيضًا يزيد بن أبي سفيات (١) .

ولما كان المسلمون بُقاتلون الكفتار ، ويزيدُ بن أبي سفيان أحدَ الأمراء كان أبوء أبو سفيات (٣٦) وأخوه معاوية بُقاتلان معه تحت رايته (٢٠) ، وأصب بومثذ أبو سفيان ، أصبت عينه في القتال .

فلا مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر ، ولى عمر مكانه على أحد أرباع الشام أخاه معاوية بن أبي سفيات .

وبقي معاوية أميراً على ذلك ' وكان حليا" كريما ' إلى أن 'فتل عمر . ثُمَّ أَفَرَه عَيَّانُ على إمارته ' وضم اليه سائر الشام ، فصار نائباً على الشام كُلّه . وفي خلافة عيَّان 'ولد لمعاوية ولد "سمّاه يزيد بامم أخيه . وهدندا يزيد الذي وُلد في خلافة عيَّان هو الذي تولى الملك بعد أبيه معاوية (٤) ، وهو الذي تقيل الحسين في خلافته (٥) ، وهو الذي جرى بينه وبين أهل الحر"ة (١) ما جرى . وليس هو من الصحابة ، ولا من الحلفاء الراشدين المهد يين ' كأمثاله من خلفاء بني أمية ، وبني العباس .

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَن هو كافر" ، بل كلهم كانوا مسلين ، واكن لم حَسَمَات وسَيِّمَات ، كا لا كثر المسلمين ، وفيهم مَن هو خير"

<sup>(</sup>١) مات أبو عبيدة سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس.

<sup>(</sup>٣) مات أيضاً سنة ثمان عشرة في الطاءون .

<sup>(</sup>٣) انظر وصية أبي سفيان لابنه يزيد أثناء الفتال. ( تاريخ دمشق ١ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) ولي يزيد الحلافة سنة ٦٠ وبقي حتى سنة ٢٤ ه .

<sup>(</sup>ه) استشهد الحسين بن علي رضي الله عنه في يوم عاشوراء من سنة احدى وستين .

 <sup>(</sup>٦) هي حرّة واقم بظاهر المدينة . وكانت الوقهـــة سنة ثلاث وستين ، وكان قائدها مسلم بن عقبة ، وهو الذي استباح المدينة ( انظر العبر الله هي ١ - ٦٩ ، تحقيقنا ) .

وأحسن سيرة من عيره كاكان صلبان بن عبد الملك الذي ولى عمر بن عبد المعزيز الخلافة من بني أمية والمهدي (ا والمهندي (ا والمهندي وا وعيرهما من خلفاء بني العباس (٣ ب) وفيهم من كان أعظم تأبيداً وسلطانا وأقهر لا عدائه من غيره كاكان عبد الملك والمنصور والماعمر بن عبد العزيز فهو أفضل من مؤلاء كلهم عند المسلمين عدى كان غير واحد من العلاء كسفيان التوري وغيره يقولون : الخلفاة خمسة : أبو بكر عوم عوم وعثان كوعلي وعلى وعمر بن عبد العزيز وإذا قبل صيرة العمرين وقد قال أحمد بن حنبل وغير ، العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وأنكر أحمد على من قال : العمران أبو بكر وعمر ،

وكان عمر بن عبد المزيز قد أحيا السُنَّة ، وأمات البدعة ، ونَشَرَ المدل ، وقَمَعَ الظَّلْمَةَ مِنْ أهل بيته وغيرهم ، وردَّ المظالم التي كان الحجاجُ بن بوسف وغيرُ ، ظلوها للمسلمين ، وقمع أهلَ البدَع كالذين كانوا يستون عليبًا ، وكالحوارج الذين كانوا يكفترون عليبًا ، وكالحوارج الذين كانوا يكفترون عليبًا ، وكالمقدرية مثل غيلان القَدَري وغيره ، وكالشيعة الذين كانوا يثيرون الغنن بعلمه ودينه وعدله (٣) .

 <sup>(</sup>١) هو الذي تتبع الزادقة وأبادهم وبحث عنهم وقتلهم على التهمة . توفي سنة ١٦٧ ه.
 تاريخ الحلفاء ، ص ٢٧٣ ، ط . محيي الدين عبد الحميد ) . لكنه كان شهيد شهواته . ( انظر كتابنا: الحياة الجنسية عند العرب ص ٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال الحطيب : ظل صائماً منذ و لي إلى أن قتل . أراد أن ينشبه بسمر بن عبد العزيز لئلا يكون في بني أمية من هو أحسن من بني العباس ( تاريخ الحلفاء ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) عن هذه الفِرَق ارجع الى مفالات الاسلاميين للاشعري ؛ والملل والنحل الشهرستاني ؛ وفرق الشيعة النونجي .

وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلغه ، ولكن كانوا مسلمين باطناً وظاهراً ، لم يكونوا معروفين بكفر ولا ينفاق ، وكان لم حسنات كان لم سبئات ، (١٤) وكثير منهم أو أكثر مم له حسنات يرحمُه الله بها ، وتترجح على سبئانه ، ومقادير ذلك على التجقيق لا بعلمه إلا الله .

ويزيد مذا الذي ولي الملك هو أول مَن عزا القسطنطينية ، عزاها في خلافة أبيه معاوية (١) ، وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : أو ل جيش بغزو القسطنطينية مفاور له ، و مَن قال إن يزيد هذا كان من الصحابة فهو كاذب مُعَنْتَر ، يُعَرَّف أنه لم يكن من الصحابة ، فإن أصر على ذلك عوقب عقوبة تردعه ،

وأما مَنْ قال إنه كان من الا نبياء فهو كافر " مر" تَدَدُ 'يستتاب ، فإنْ تاب وإلا 'قتل .

و مَنْ جعله من الخلفاء الراشدين المهديّين فهو أيضًا ضالُ مُبْتَدع كاذب و وَمَنْ قال أيضًا إنه كان كافراً ، وإن أباء معاوية كان كافراً ، وإنه قنل الحسين تشفيّاً وأخذ بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضًا كاذب مفتر .

وَ مَنْ قَالَ إِنْهُ تَمْثُلُ لِمَا أُتِّي بِرأْسِ الحَسين :

لمَّا بدتْ تلك الحمولُ وأشرَ فَتْ تلك الرؤوسُ على رُبى جَيْرُونِ نَعَقَ الغُرُ الْبُ فقلتُ نُحْ أُولا تَنْحُ فَلَقَدْ قضيْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ دُيونِي أَو «من الحسين دبوني» وفقد كذب .

<sup>(</sup>١) كانت أولى غزوات يزيد سنة خمسين ، وقبل سنة إحدى وخمسين ( العبر ١ – ٦ ° ) .

والديوان الشمر الذي يُمزى اليه عامته (٤ ب) كذب ، وأعداء الاوسلام كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الاوسلام ، وبذكرون فيه ما هو كذب ظاهر ، كقولهم أنه أنشد :

ليْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرِ شَهِدُوا جَذَعَ الْحَزْرَجِ مِنْ وَ قُع الأَسَلُ قَدْ قَتَلْنَا الْكَبْشَ مِنْ أَقْرَانِهِمْ وَعَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَأَعْتَدَلُ وأنه تمثل بهذا ليالي الحرة ، فهذا كذب .

وهذا الشعر لعبد الله بن الزّبتَعْرَى أنشده عام أُحُدِ لما قتل المشركون حمزة ، وكان كافراً ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ، وقال أبيانا بذكر فيها إسلامه وتوبته (١) .

فلا يجوز أن 'بغلا في يزيد ولا غيره ، بل لا يجوز أن يتكلم في أحدِ إلاً بعلم وعدا... •

ومن قال إنه إمام ابن إمام فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة كا تولاً ها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح والكن ليس في ذلك ما يوجب مدحة وتعظيم والثناء عليه وتقديمه وفليس كل من تولى كان من الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين فهجر د الولاية على الناس لا يدح بها الإنسان ولا يستحق على ذلك الثواب وإنما 'يمدح و'يثاب على ما يفعله من العدل والصدق والأمر بالمعروف والنغي عن المنكر والجهاد و والحمد والصدق والأمر بالمعروف والنغي عن المنكر والجهاد و (١٥)

<sup>(</sup>۱) كان عبد الله بن الزِّبَرى ، من أشعر قريش بل كانوا يقولون انه اشعر قريش . ( الاستيماب ٣ : ٩٠١ ) .

وإقامة الحدود. ٤ كما أيذم وأيما قب على ما يفعلُه من الظلم والكذب. والأمر. بالمنكر والنه عن المعروف وتعطيل الحدود. ٤ وتضييع الحقوق ٤ وتعطيل الجداد .

وقد 'سئل أحمد' بن ُ حنبل عن يزيد أ ُبكتب ُ عنه الحديث ؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، أليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل .

وقال له ابنه : إِنْ قوماً يقولون إِنَا نحب يزبد · فقال : هل يجب يزبد أحدُ فيه خير ؟ فقيل : ومتى رأيت أباك يلمن ُ أحداً ؟

ومع هذا فيزيد لم يأص بقتل الحسين 6 ولا جمل رأسه الى بين بديه 6 ولا نكت بالقضيب على ثناياه ، بل الذي جرى هذا منه هو عبيد الله بن زياد 6 كا ثبت ذلك في «صحيح البخاري» ، ولا طيف برأسه في الدنيا 6 ولا سبي أحد من أعل الحسين 6 بل الشيعة كتبوا اليه وغن وه ، فأشار عليه أهل العلم والنصح بأن لا يقبل منهم ، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل فوجع أكثر م عن كتبهم ، حتى توتل ابن عمه ، ثم خرج منهم عسكر مع عمو بن سعد حتى قتلوا الحسين مظلوماً شهيداً ، أكرمه الله بالشهادة كا أكرم بها أباه وغيره من سلفه سادات المسلمين (١) (٥ ب) .

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير في البداية . فقد أورد الروايات المتعلقة بمقتل الحسين رضي الله عنه وتحتصها بفهم . ( ١٦٤ : ١٦٤ – ٢٠٨ ) .

وكان بالعراق طائفتان : طائفة من النواصب تبغض عليًا وتشمه ، وكان منهم الحجاج بن بوسف () ، وطائفة من الشيعه تظهر موالاة أهل البيت منهم المختار بن أبي عبيد الثقني (\*) ، وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن أسماء ، عن النبي علي الله قال : سيكون في ثقيف كذاب و مبير ، فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقني ، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقني .

وكان المختارُ أظهرَ أولاً التشيّع والانتصارَ للحسين ، حتى قَتَل الاُميرَ الذي أَمَرَ بقتل الحسين وأحضر رأسه اليه ، ونكت بالقضيب على ثناياه : محبيد الله بن زياد (٣٠) .

ثُمُ أَظهر أَنَّه يوحى إليه ، وأن جبربل بأتيه ، حتى بعث ابن الزبير اليه أخاه مُصعباً فقتله ، وقتل خَلْقاً من أصحابه ، ثم جا، عبد الملك بن مروان فقتل مصعب بن الزبير ، فصار النواصب والروافض يوم عاشورا حزبين ، هؤلاء يتخذونه يوم عاشر و دَد ب ونياحة ، وهؤلاء يتخذونه يوم عيد ، وفرح ، وصرور ،

وكل ذلك بدعة وضلالة · وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية » ·

وروى الامام أحمد (١٦) عن فاضمة بنت الحسين ٤ عن أبيها الحسين ٤ عن اليها الحسين ٤ عن النبي علي النبي علي النبي علي الله الله عن أسلم 'بصاب' بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قد مَن النبي علي المسلم المربعا المسلم المربعا المسلم المربعا المسلم المربعا المسلم المربع المسلم المسلم

<sup>(</sup>١) توفي الحباج سنة ٩٠ هـ. (شذرات ١ ـ ١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) قتل المختار بالكوفة سنة ٦٧ مـ ( شفرات ١ \_ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) 'قتل عبيد للله بن زياد سنة سبع وستين ه ( شفرات ١ ـ ٧٤ ) .

فدل هذا الحديث الذي رواء الحسين على أن الصيبة إذا ذ كرت وإن ولدم عهد عدل السترجاع عند قدم عهد ها فالسنة أن تسترجم فيها ، وإذا كانت السقة الاسترجاع عند حدوث المهد بها فيع تقدتم العهد أولى وأحرى ، وقد 'قتل غير' واحد من الا نبياء والصحابة والصالحين مظلوماً شهيدا ، وليس في دين المسلمين أن يجعلوا بوم قتل أحدهم مأتما ، و كذلك اتخاذ ، عيداً بدعة " ، وكل ما يروى عن النبي علي في يوم عاشورا غير صومه فهو كذب مشل ما يروى في الاغتسال بوم عاشورا ، والاكتمال ، وصلاة بوم عاشورا ، ومثل ما يروى : مَن وسع على أهله يوم عاشورا ، والاكتمال ، وصلاة بوم عاشورا ، ومثل ما يروى : مَن وسع على أهله يوم عاشورا و سنع الله عليه سائر سفته ، قال أحمد بين حنبل : لا أصل لمذا الحديث ، وكذلك طبخ طعام جديد فيه الحبوب أو غير ها ، أو ادخار كل أم الا المذا الحديث ، وكذلك عليه على عاشورا ، كل هدا من بدع النواص ، كل أن الأول من بدع النواص ،

وأهلُ السنّة (٣٠) في الإسلام ، كأهل الإسلام في الأدبان بتوآون أصحاب رسول الله على وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق القرابة كأمرالله بذلك ورسوله ، فإنه على قد ثبت عنه في الصحاح من غير وجه أنه قال : خيرُ القرون القرنين (كذا) الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : لا تسبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُ كم مثل أحدر ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه .

وثبت عنه في «صحيح» مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله على خطب الناس بغدير 'بدعى 'خمّاً بين مكة والمدينة ، وذلك منصرفته من حجّة الوداع ، فقال : يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلكين أحدهما كتاب الله ، فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال : وأهل بَيْتي ، أَهْ كَثّر ُكُم الله في أهل بَيتي ، أَهْ كَثّر ُكُم الله في أهل بَيتي ، أَهْ كَرْ كُم الله في أهل بَيتي ، أَدْ كَرِكُم الله في أهل بيتي ، قيل لزبد بن أرقم : مَن أهل بيته ؟ قال : الذين محرموا الصدقة : آل علي ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقبل ، قيل له : كل هؤلاء من أهل بيته ؟ قال : نعم ،

وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أنَّ يزيد بن معاوية الذي تولَّى على المسلمين بعد أبيه لم يكن من الصحابة ، بل وُلد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (١٧) .

ولكن همه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة ، وهو من خيار طبقته من الصحابة ، لا يُعرف له في الإسلام ما يُدم عليه بل هو عند المسلمين خير من أبيه أبي سفيان ، ومن أخيه مماوية ، ولما مات يزيد بن أبي سفيان وأى عمر أخاه مماوية مكانه ، ثم بقي متوللياً خلافة عمر وعثمان ، ثم لما أقتل عثمان وقعت الفتنة المشهورة ، وكان علي ومن معه أولى بالحق من معاوية ومن معه ، كا ثبت في الصحيح عن النبي عملية أنه قال : تمرق مارقة على حين فر قق من المسلمين تقتلهم اولى الطائمة بن فرقت الخوارج لما حصلت الفر قة ، فقتلهم على وأصحابه .

ثم لما 'فتل علي وصالح الحسن' لمعاوية ، وسلّم البه الخلافة كان هـذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به النبي عَلَيْقَهُ حيث قال الحديث الصحيح الذي أخرجه المجاري عن أبي بكرة قال: سممتُ النبي للله يتولُ للحسن: إن النبي مدا سيدٌ وسيُـ ومات الحسنُ النبي هذا سيدٌ وسيُـ ومات الحسنُ في أثنا " مملكِ معاوية "

ثم لما مات معاوية تو آبى ابنه يزيد هذا ، وجرى بعد موت معادية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر به النبي على ( ٧ ب ) حيث قال : سبكون نبوة ورحمة ، ثم بكون خلافة نبوة ورحمة ، ثم بكون ملك ورحمة ، ثم يكون ملك ورحمة ، ثم يكون ملك عضوض . فكانت نبوة النبي على نبوة ورحمة ، وكانت إمارة معادبة وكانت خلافة نبوة ورحمة ، وكانت إمارة معادبة ملك ورحمة ، وكانت إمارة معادبة

وكان علي بن أبي طالب لما رجع من صيفتين يقول : لا تسبّوا معاوية 6 فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها ، وكان كا ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

• قد . • ى مسل فى « صحيحه » عن أبي مومى عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : النجومُ أَنَّى السماءَ ما توعد ، وأنا آمنة لا صحابي أمنة لا هبتُ أنَّى السماءَ ما توعد ، وأنا آمنة لا صحابي فإذا ذَهبتُ اللهُ منتي فإذا ذهبتُ أَنِّى أمني ما بو عدون . وأصحابي آمنة لا منتي فإذا ذهبت أصحابي أنّ أمني ما بو عدون .

وكان كما أخبر الذي علي .

فإنَّه للا توفي ارتد كثير من الناس ، بل أكثر أهل البوادي ارتدوا ،

<sup>(</sup>۱) الذي في صحيح البخاري ٥/٢٠ ( تحقيق أبي الفضل ابراهيم ورفيقيه ) « عن أبي بكرة : سممت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول : ابني هذا سيد ، ولمل الله أن يصلح به بين فين من المسلمين » .

وثبت على الأسلام أهلُ المدينة ومكة والطائف ، وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر طاغوت يعبدونه من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله : ﴿ أَ فَرَ أَ بِتُم اللَّاتَ والعُرْ يَ وَمَنَاةَ الثالثة الاُخْرَى ، أَلَكُم الذّكر وَلَهُ الاُنْتَى ، تلك إذا قسمة صيرتزى ﴿ (١) .

فكانت اللات لا هل الطائف ، والعُز عي لا هل مكة ، و مَناة ( ١٦ ) لا هل المدينة ، حتى أذ هب الله ذلك وغير و من الشرك برسوله علي ، فلا ارتد من ارتد عن الا سلام و قع في أكثر المسلين خوف و صَفف ، فأتاهم ما يوعدون فأقام الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجعل فيه من الا يمان واليقين ، والقو ق والتأبيد ، والعلم والشجاعة ، ما ثبت الله م الا سلام ، وقمع به المرتد بن ، حتى عادوا كلهم إلى الا سلام ، وقتل الله مسيامة الكذاب ، المتنبى المدعي للنبوة ، وأقر جاحدو الزكاة بها .

ثم شرع في قتــال فارس والروم المجوس والنصارى ، ففتح الله ُ بمضَ الله ُ المفتوح في خلافته .

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب : ففي خلافته ُ فقت الشام كلها ٤ ومصر ٤ والعراق ٤ وبعض خراسان ٠

ثم م فتحت (كذا) بمض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغير ها في خلافة عثمان . ثم لما تحتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة ، فلم يتفرّغوا لقتال الكفّار ، وفتح بلادهم بل استطال بمض الكفّار عليهم حتى احتاجوا إلى مداراتهم ، وبذلوا لبعضهم مالا ، ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة معاوية ما كان بتي مِن أرض الشام وغيرها ، وكان معاوية أول الملوك ، وكانت ولابته ملكا ورحمة .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآيات ١٩ ـ ٢٢ .

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة ( ٨ ب ) ، ومات سنة ستين . وكان قد مات قبله عائشة والحسن وسعد بن أبي وقاص وأبو مر يرة وزيد بن ثابت وغير هم من أعيان الصحابة ، ثم بعده مات ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد وغير هم من علماء الصحابة .

كُدُتُ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداق ما أخبر به النبي عَلَيْهُ وَكَانِ المسلمون لما كَانُوا مجتمعين في خلافة أبي بكر وعمر وعثان لم يكن لا هل البدع والفجور ظهور ع فلما 'قتل 'عثان وتفرق الناس ظهر أهل البدع والفجور ع وحينتُذ ظهرت الخوارج ع فكفروا علي بن أبي طالب وعثان بن عفان ومن والاهما حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهاداً في سبيله والشفق الصحابة على قتالهم لم يختلفوا في ذلك كما اختلفو في الجمل وصفين وقد صح الحديث فيهم عن النبي عليه كا فال الإمام أحمد ابن حنبل من عشرة أوجه وقد رواها مسلم في صحيحه وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي عليه وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي عليه وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي عليه وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي عليه وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي عليه و

وحدَثَتُ أيضًا الشيعة عنهم مَن يفضل علياً على أبي بكر وعمر ٤ ومنهم من بعنقد أنه ( ٩ آ ) كان إمامًا معصومًا نص النبي عليه على خلافته وأن الخلفاء والمسلمين ظلوه و وغاليتُهم بعثقدون أنه إله أو نبي والفالية كفتار باتفاق المسلمين فن اعتقد في نبي من الأنبياء كالمسيح أنه إله أو في أحد من الصحابة كملي بن أبي طالب أو في أحد من المشابخ كالشيخ عدي أنه إله و أو جعل فيه شبئًا من خصائص الإلهية فإنه كافر أيستناب وإلا قائم الشيعة الثلاثة فإنه تاب وإلا قائم الشيعة الثلاثة فإنه البياء الشيعة الثلاثة فإنه والم

حوق الفالية الذين اعنقدوا إلهيئه بالنار ، وطللب قد أنه قال : لا أوقى بأحد بلفه أنه يسب أبا بكر وعمر فهرب منه ، وروي عنه أنه قال : لا أوقى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدتُه حد المفتري ، وقد تواثر عنه أنه قال : غير مذه الا مئة بعد نبيتها أبو بكر ، ثم عمر ، ولهذا كان أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه ، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت المرجئة والقدريئة ، ثم في أواخر عصر التابعين حدثت الجهيئة ، فإنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة ، فإنهم خير قرون هذه الا مة وأفضلها رضي الله عنهم وأرضاه ،

والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وحلام تسليما ( ٩ ب ) بلخ مقابلة على الا صل ولله الحمد

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن سبأ رأس الفرقة السبئية ، وكانت تقول بألوهية على . وكان يهودياً فأظهر الإسلام . توفي نحو سنة ٤٠ ه ( أعلام الزركلي ٤ ـ ٢٢٠ ، والمصادر التي ذكرها ) .

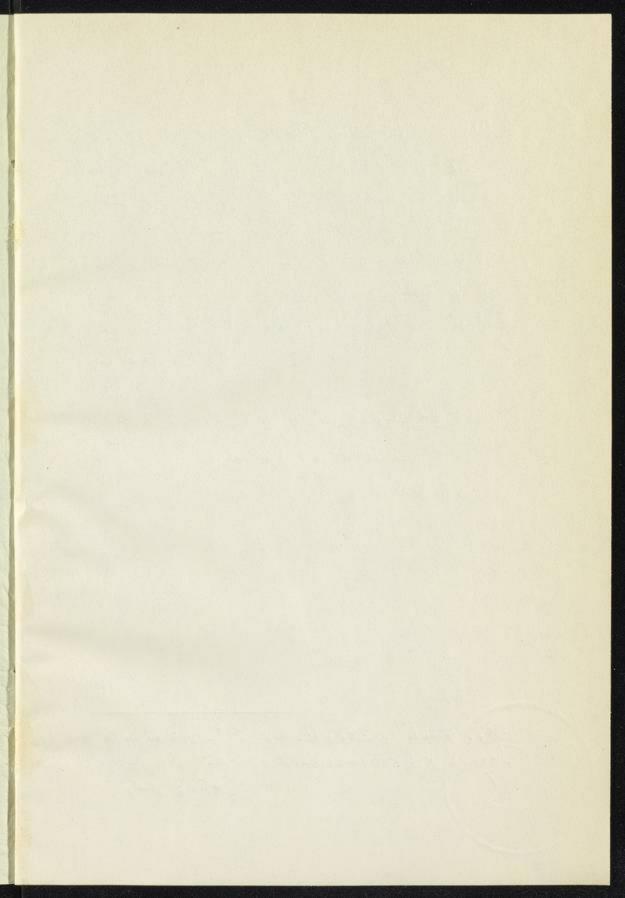



مطبعت إلترفئ

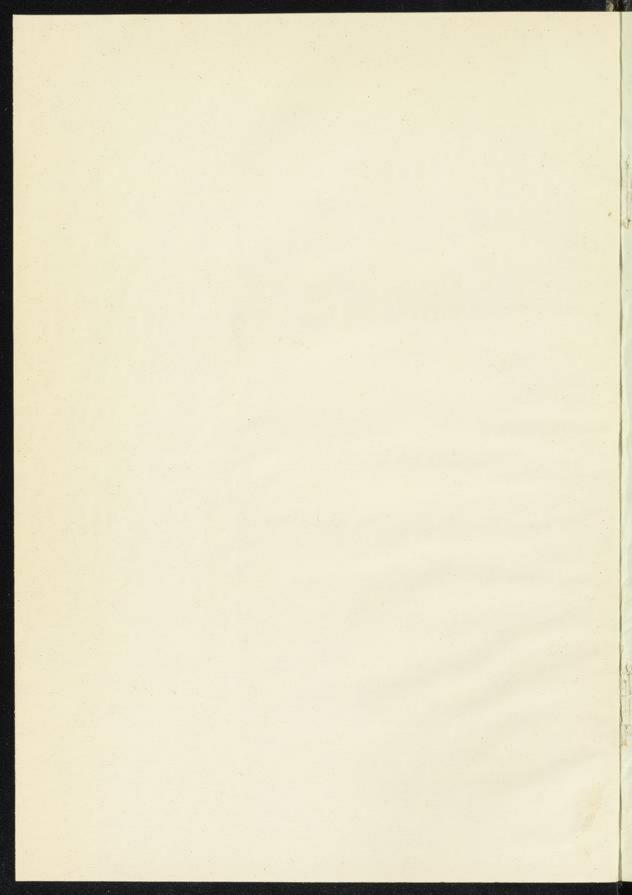

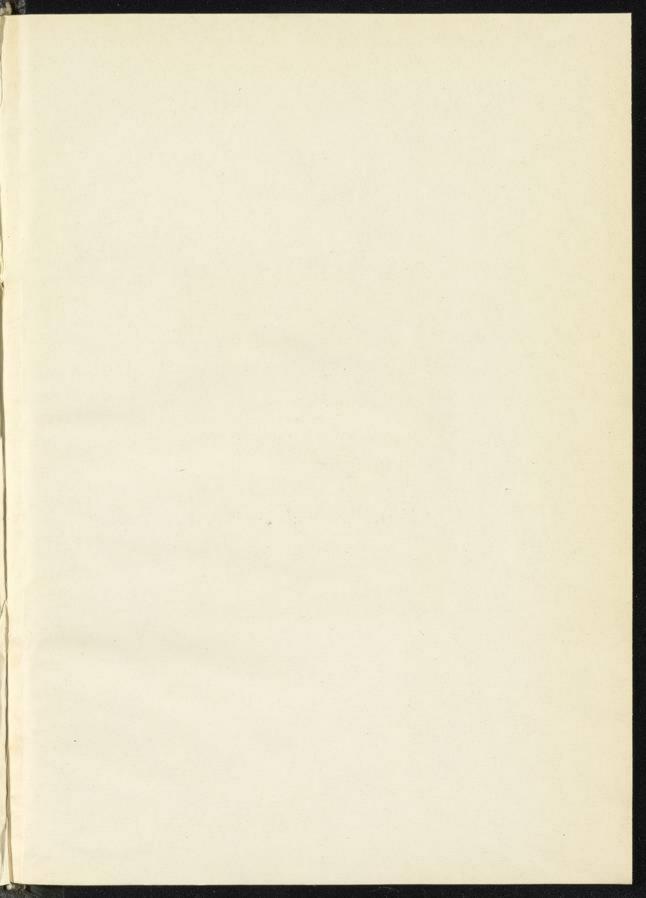

Library of



Princeton University.

(NEC) PJ7700 .Y28 Z673 1963